## الثمن السادس من الحزب السابع

وَمَا نُحُلُّا إِلَّا رَسُولِتُ قَدَ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُلُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْقُتِلَ إَنفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَغَقَابِكُرُ وَمَنْ يَنقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيَّا وَسَيَجُزِكِ إِللَّهُ أَلْشَّاكِمِ بِنَّ ۞ وَمَاكًانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِلْكِ عِلْكَ حِتَلِنًا مُوَجَّلًا وَمَن مِ يُردُ ثَوَابَ أَلدُّنْيانُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَثُرِدُ ثَوَابِ أَلَاخِرَةِ نُونِ وَ مِنْهَا وَسَنَجُنِ الشَّاحِرِينُ ١٠٥٥ وَكَأْيِّن مِن نِّبُهَ وَ فُتِلَ مَعَهُ و رِبِيُّونَ كَيْدِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْنَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينُ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُو إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتَ ٱقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوُمِ إِلْكِهِٰ رِبَنَّ ١ فَالْلِهُمُ أَلَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيا وَحُسَنَ ثَوَابِ اللَاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ٥ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَلِيرِينَ اللهُ بَلِ إِللَّهُ مَوْ لِلكُّمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ سَنَاقِ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ عِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَّ يُنَزِّلُ بِهِ عَ سُلْطَانًا وَمَأْ وِيلَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ مَ ثُوكَى أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْ نِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ مِنْ بَعُدِ وَعَصَيْتُمُ مِنْ بَعُدِ مَا أَرِيْكُم مَّا تَحُيِّبُونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنْبِ وَمِنكُم مِّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةُ " ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَتَتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِذُ تُصَعِدُونَ